# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

الحُمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ ، وَالْعَمَلِ بِالْقُرْآنِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِاتِّبَاعِ نَبِيِّهِ الْهَادِي اللهِ الْخُوقِ وَالْبَيَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ، وَأَشْهَدُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ، وَأَشْهَدُ اللهُ وَلَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَى مِنْ آلِ عَدْنَانَ، عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ وَالأَزْمَانِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: دِينُ الإِسْلاَمِ دِينُ الْوَسَطِيَّةِ وَالاِعْتِدَالِ، لاَ غُلُوَّ فِيهِ وَلاَ جَفَاءَ، وَلاَ إِفْرَاطَ وَلاَ تَفْرِيطَ، شَرِيعَةُ أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا بِأَشْكَالِهِمْ وَأَلْوَاضِمْ وَأَعْرَاقِهِمْ؛ وَلاَ إِفْرَاطَ وَلاَ تَفْرِيطَ، شَرِيعَةُ أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللهُ عَالَىٰ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللهُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ٣٤١]، ثُمَّ مَيَّزَ رَسُولُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ وَالِهِ الرَّسُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْوَسَطِيَّةَ بَيْنَ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَطَوَائِفِهِمْ، فَقَالَ: «لاَ تَزَالُ اللهُ وَسَلَّمَ مَنْ غُولُ هَذِهِ الْوَسَطِيَّةَ بَيْنَ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَطَوَائِفِهِمْ، فَقَالَ: «لاَ تَزَالُ اللهُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، قالَ: لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ أُمُراءُ تَكُومَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ» [رواه مسلم].

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ سَتَظَلُّ جَمَاعَةٌ مِنْ أُمَّةِ الإِسْلاَمِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ نُصْرَةٍ الْ الْحُقِّ، وَهُمْ مُنْتَصِرُونَ غَالِبُونَ، وَسَيَظَلُّونَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ طَائِفَةً بَعْدَ الْ الْحُقِّ، وَهُمْ مُنْتَصِرُونَ غَالِبُونَ، وَسَيَظُلُّونَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ طَائِفَةً بَعْدَ الْحَقَ لا يَنْقَطِعُ فِي أُمَّةِ الإِسْلاَمِ، فَهُنَاكَ مَنْ يَتَوَارَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُقَ لا يَنْقَطِعُ فِي أُمَّةِ الإِسْلاَمِ، فَهُنَاكَ مَنْ يَتَوَارَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ».

وَهَذِهِ الْوَسَطِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى صِدْقِ التَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ –صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَالسَّاءِ اللهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ؛ ﴿ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ؛ ﴿ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ﴿

## محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٣/١٤٨ه

النساء: ٥٩]. وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْ النساء: ٥٩]. وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الْأُمُورِ، الْ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، الْمُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» [رواه أبو داود، وغيره،وصححه الألباني].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ﴿ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، فَالرِّضَا الْمُطْلَقُ لِلسَّابِقِينَ ﴿ الأَوَّلِينَ، وَالرِّضَا الْمَشْرُوطُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ بِمُتَابَعَةِ سُنَّتِهِمْ وَمَنْهَجِهِمْ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ [النساء: ١١٥] فَمَشَاقَّةُ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ وَسَلَّمَ-: الْبُعْدُ عَنْ دِينِهِ وَمَنْهَجِهِ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِسُنَتِهِ، وَاتِبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: الْبُعْدُ عَنْ دِينِهِ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِينَ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِوْمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِوْمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ وَالْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ وَالْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْمُولِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ سَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْمُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَهُ إِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ لَهُ فَحُمَّدًا فَبَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاخْتَارَ لَهُ فَحُمَّدًا فَبَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ»

[أخرجه الطيالسي في مسنده ،وصححه عدد من العلماء وبعضهم حسنه].

قَالَ حُذَيْفَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -رَضِيَ اللهُ ﴿ ﴿ عَنْهُمْ- فَلاَ تَعَبَّدُوهَا؛ فَإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلآخِرِ مَقَالاً، فَاتَّقُوا اللهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، ﴿ عَنْهُمْ- فَلاَ يَعَبَّدُها أَصْحَابُ مُحْشَرَ الْقُرَّاءِ، ﴿ وَاللهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، ﴿ وَاللهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، ﴿ وَخُذُوا بِطَرِيقِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴾ [رواه ابن المبارك في الزهد: ٤٧].

## محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٣/١٨

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَاسْلُكْ الْ سَبِيلَ السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ الصَّالِح؛ فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ» [الآجري في الشريعة: ٢٩٤].

وَيَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَاكَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ ﴿ وَالإَقْتِدَاءُ بِهِمْ» [أصول السنة: ١٤].

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَالِمِينَ عَامِلِينَ، وَبِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُتَّبِعِينَ مُقْتَدِينَ، وَبِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُتَّبِعِينَ مُقْتَدِينَ، وَبِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُتَّبِعِينَ مُقْتَدِينَ، وَبِمَنْهَج السَّلَفِ الصَّالِح مُسْتَمْسِكِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ اللهِ النَّهُ اللهُ الرَّحِيمُ.

### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ اللهُ ا

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا الله تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَاْمَنَ الأَمِينَ وَالْحِصْنَ الْحَصِينَ مِنْ فِتَنِ هَذَا الزَّمَانِ وَمُغْرِيَاتِهِ، إِنَّمَا هُوَ التَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ الْحَصِينَ مِنْ فِتَنِ هَذَا الزَّمَانِ وَمُغْرِيَاتِهِ، إِنَّمَا هُو النَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالرُّقِيُّ بِكُلِّ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَلاَ تَعَالَى، وَالتَّعْمَ وَلاَ تَعَالَى، وَالتَّعْمَ وَلاَ ثَبَاتَ لِمُعْتَقَدٍ، وَلاَ بَقَاءَ لِفِحْرٍ، وَلاَ تَعَالَى، وَسُنَةِ وَلاَ تَعَالَى، وَسُنَة وَلاَ تَعَالَى، وَسُنَة وَلاَ تَعَالَى، وَسُنَة وَلاَ تَعَالَى، وَسُنَة وَلاَ عَلَيْهِ سَلَفُ اللَّمَّةِ؛ يَقُولُ جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ وَلَا اللهِ اللهِ الْبَكِهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ – وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛ يَقُولُ جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ مِنْ جَهْدِ وَفَاقَةٍ، فَإِنْ عَرَضَ بَلاَةٌ فَقَدِّمُوا أَمُوالَكُمْ أَلُو اللهُ وَلَا أَمْوَالَكُمْ أَلُو اللهُ وَلَكُمْ أَلُولُ وَلَوْنَ وَيِذِكُمْ، فَإِنْ عَرَضَ بَلاَةٌ فَقَدِّمُوا أَمْوَالَكُمْ أَلُولُ وَلَ دِينِكُمْ، فَإِنْ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرَمَ مَنْ حُرَمَ اللهُ وَالَهُ وَلَا قَوْلَ وَيَانَةً وَاللَّهُ الْمُحْرُومَ مَنْ حُرَمَ مَنْ حُرَمَ اللهُ وَلَا قَوْلَ عَرَضَ بَلاءٌ فَقَدِّمُوا أَمْوالَكُمْ أَلَا لَا مُؤْلِلُهُ الْمُعْرَومَ مَنْ حُرَمَ مَنْ وَلِ وَيَذِكُمْ، فَإِنْ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرَمَ مَنْ حُرَمَ مَنْ عُرَمَ مَنْ حُرَمَ مَنْ عُرَمَ مَنْ عُرَمَ مَنْ عُرَمَ مَنْ عُرَمَ مَنْ عُرَمَ اللهُ وَلَا وَمِنَا وَيَعَالَمُ وَلَا وَيَا وَيَعَلَى اللهُ الْمُعْرُومَ مَنْ حُرَمَ اللهُ الْمُعْرَاقِهُ اللهُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُولِ الْمُعْرَاقُ الْمَوالَكُمْ أَلُولُهُ اللهُ عُلُولُ الْمَالَاءُ وَاللّهُ الْمُعْرُومُ اللهُ الْمُعْرَاقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ اللهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُولُ اللْمُعْرَاقُولُ اللْمُعْرَاقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللهُ الْمُعْولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُولُ

# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٣/١٥

﴾ دِينَهُ، وَإِنَّ الْمَسْلُوبَ مَنْ سُلِبَ دِينَهُ، وَإِنَّهُ لاَ فَقْرَ بَعْدَ الْجُنَّةِ، وَلاَ غِنَى بَعْدَ النَّارِ» [ ﴿ ﴾ أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد:٢٠٢].

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً ﴾ ﴿ [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً ﴾ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم].